## البِطَاقَةُ (78): الْمِثُولَةُ النِّبُمُ إِلَّالْبُمُ إِلَّا النَّهُ الْمُؤْكِدُ النَّهُ الْمُؤْكِدُ النَّهُ المُؤْكِدُ النَّالِمُ المَّالِمُ المُّؤْلِكُوا النَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّلِّمُ المَّلْمُ المَّلِّلُولُكُوا النَّالِمُ المَّلْمُ المَّلِّلُ المُّلِّلُ المَّلِّمُ المَّلْمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المُلْمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المُلْمُ المَّلِّمُ المَّلِّمِيلُولُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المَّلِّمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِّمُ المُلِّمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمِلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ

- 1 آيَاتُهَا: أَرْبَعُونَ (40).
- 2 مَعنَى اسْمِها: النَّبَأُ: الْخَبَرُ، وَالْجَمْعُ: أَنْبَاءُ. وَالمُرَادُ (بِالنَّبَاِ): سُؤَالُ الْكُفَّارِ عَنْ خَبَرِ إِحْيَاءِ الْأَجْسَادِ يَعْدَ مَو تَهَا.
  - 3 سَبَبُ تَسْمِيتِها: دِلَالَةُ هَذَا الاسْم عَلَى الْمَقْصِدِ الْعَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِهَا.
- 4 أَسْ مَاؤُها: اشْتُهِرَتْ بِسُورَةِ (النَّبَإِ)، وِتُسَمَّى سُورَةَ (عَمَّ)، وَسُورَةَ (الْمُعْصِرَاتِ)، وَسُورَةَ (التَّسَاؤُلِ). (التَّسَاؤُلِ).
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ : إِثْبَاتُ عَقِيدَةِ الْبَعْثِ وَالنَّشُورِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ.
  - 6 سَبَبُ نُنُولِهَا: سُورَةٌ مَكِّيَّةٌ، لَمْ تَصِحَّ رِوَايَةٌ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا أَو فِي نُزُولِ بَعْضِ آياتِهَا.
- 7 فَ ضُ لُها: 1 فِيهَا مَوْعِظَةٌ شَدِيْدَةٌ عَنِ العَذَابِ وَأَهْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَّالِتُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَبَتْنِي (هُودٌ) و (الْوَاقِعَةُ) قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ: «شَيَبَتْنِي (هُودٌ) و (الْوَاقِعَةُ) و (الْوَاقِعَةُ ) و (الْمُرْسَلَاتُ) و (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) و (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ)» . (حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ)
- 2 مِنَ النَّطَائِرِ الَّتِي كَانَ يَقرَأُ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلَوَاتِ، فَفِي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ
  رَحِوَالِثَهُ عَنْهُ الطَّويْلِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ النَّطَائِرَ، السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ،... (وعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ والْمُرْسَلَاتِ) فِي رَكْعَةٍ». (حَدِيثٌ صَحيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد)
- 8 مُنَاسَبَاتُها: 1. مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (النَّبَإِ) بِآخِرِهَا: الحَدِيثُ عَنْ حَقِيقَةِ الْبَعْثِ، فَافْتُتِحَتْ بِسُؤَالِ الْكَافِرِينَ عَنِ الْبَعْثِ، فَقَالَ: ﴿عَمَّ يَسَآعَلُونَ ۗ ۖ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ

ن ﴾، وَخُتِمَتُ بِنَدَمِهِمْ بَعْدَ إِقْرَارِهِمْ بِالْبَعْثِ، فَقَالَ: ﴿...وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَنَنِي كَنُتُ تُرَابًا ﴿...وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَنَنِي كَنُتُ تُرَابًا ﴿ ...وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَنَنِي

2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (النَّبإِ) لِمَا قَبْلَهَا مِنْ سُورَةِ (الْمُرْسَلاتِ):

لَمَّا تَحَدَّثَتِ (الْمُرْسَلَاتُ) عَنْ يَومِ الْقِيَامَةِ، نَاسَبَ مَجِيءَ (النَّبَا) لِلسُّؤَالِ عَنْ هَذَا الْيَومِ.